# بیان

ما يفعله الحاج والمعتمر

#### مقدمة

# أيها الحاج:

احرص على إخلاص النية لله في حجك وعمرتك وفي جميع أعمالك ، واحرص كذلك على أن تؤدي الحج والعمرة وسائر الأعمال على وفق سنة النبي على الله الميكون عملك صحيحا متقبلا ، فبدون هذين الشرطين ( الإخلاص في النية ، وموافقة السنة ) لا يكون العمل مقبولا ، وإذا كان الأمر كذلك ؛ فإني أنصحك قبل الشروع في الحج أو العمرة أن تقرأ هذه الإرشادات لعل الله ينفعك بما .

واحرص كذلك على أن تكون نفقتك في حجك وعمرتك من كسب حلال ؛ لأن الحج من الكسب الحرام لا يقبل ، كما حاء في الحديث ، واحرص كذلك على أن يكون حجك وعمرتك خاليين من الرفث والفسوق والجدال بغير الحق .

# أعمال الحج والعمرة

#### الإحرام

فلا بد أن تعرف مكان الإحرام ووقته ، والأشياء التي ينبغي فعلها قبل الإحرام ، وتعرف معنى الإحرام ، وأنواع النسك التي تحرم بها ، والذكر الذي تقوله عند الإحرام وبعده ، والأشياء التي يحرم على المحرم فعلها ، فانتبه لما يأتي :

# ١ - مكان الإحرام:

- لقد حدد النبي ﷺ أمكنة لا يجوز لمن مر بها وهو يريد الحج أو العمرة أن يتعداها الى مكة إلا وهو محرم ، وهذه الأمكنة هي :
- ١ ذو الحليفة المسمى الآن بأبيار علي : وهو ميقات أهل المدينة ومن حاء عن
  طريقها برا أو حوا .
- ٢ الجحفة : وهي موضع قريب من رابغ ، على طريق الساحل ، والناس كانوا من قبل يحرمون من رابغ ، وهو قبل ذلك الميقات بيسير ، ثم لما هيئ صاروا يحرمون منه ، وهذا ميقات لأهل المغرب والشام ومصر ومن حاء عن طريقهم برا أو بحرا أو حوا .
- ٣ يلملم ويسمى الآن بالسعدية : وهو ميقات لأهل اليمن ومن حاء عن طريقهم
  برا أو حوا أو بحرا .
- ٤ قرن المنازل ويسمى الآن بالسيل الكبير : وهي ميقات لأهل نجد ومن حاء من طريقهم برا أو حوا .
  - ٥ ذات عرق : وهي ميقات أهل العراق ومن حاء عن طريقهم برا أو حوا .
- ٦ من كان مترله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم بالحج أو العمرة من مترله ، والعمرة من مترله ، وأما الحج فيحرم الا من كان مترله في مكة فإنه يخرج إلى الحل للإحرام بالعمرة ، وأما الحج فيحرم به من مكة ، وكذا من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة ، ثم نوى

الحج أو العمرة بعد ما تعداها ، فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه ولا يتجاوزه إلى مكة إلا وهو محرم ، ومن لم يمر بميقات من هذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يحرم من محاذاة أقرب ميقات إليه سواء حاذاه برا أو بحرا أو حوا .

# ٢ - وقت الإحرام بالحج:

هو الأشهر التي ذكرها الله بقوله: ﴿ اَلْحَبَّجُ أَشَّهُرٌ مَّعَلُومَاتٌ ۚ ﴾ (١) ، وهي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة ، فلو أحرم بالحج قبل هذه الأشهر لم يصح إحرامه عند الجمهور .

ولو أحرم في آخرها ووقف بعرفة قبل طلوع الفجر ليلة العاشر من ذي الحجة ، صح حجه ، وأما العمرة فيحرم بما كل وقت إلا عمرة التمتع فلا بد أن يكون الإحرام بما في أشهر الحج .

# ٣ - الأشياء التي ينبغي فعلها قبل الإحرام:

إذا أردت الإحرام فإنه يستحب لك قبله فعل هذه الأشياء استعدادا له ، وهي :

- ١ أخذ ما تحتاج إلى أخذه من تقليم الأظافر وقص الشارب ، وأخذ شعر الإبطين وشعر العانة ، وما لا تحتاج إلى أخذه من هذه الأشياء بحيث لا يوحد فيها ما تتأذى به فلا يلزمك أخذه ، كما لو كنت قد أزلت هذه الأشياء من عهد قريب فإن ذلك يكفى .
- ٢ الاغتسال بجميع البدن ، وإزالة العرق والأوساخ العالقة بالبدن مع التستر حال الاغتسال فإن لم تتمكن من الاغتسال فليس بلازم أو كان اغتسالك قريبا فلا تحتاج إلى اغتسال آخر في الميقات .
- ٣ الذكر يخلع جميع الملابس المحيطة أو المنسوحة على قدر البدن أو العضو ، كالثياب والفنائل والجوارب ، ويلبس إزارا ورداء ، ويلبس من النعال ما شاء ، ويجوز أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ، ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين ، سواء

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية : ١٩٧ .

كانا حديدين أو غسيلين ، وأما المرأة فتخلع ما على وجهها من برقع أو نقاب مما خيط للوحه خاصة ، وتجعل مكانه خمارا تغطي به رأسها ووجهها عن الرحال غير المحارم ، ولو لمس الغطاء وجهها فلا بأس ، فلا حاحة لجعلها على رأسها عمامة أو شيئا رافعا يمنع ملامسة الغطاء لوجهها كما تفعل بعض النساء ، فإن ذلك ليس من السنة .

وكذا يلزم المرأة عند الإحرام أن تزيل ما على كفيها من القفازين (أي: الشراب التي تلبس على الكفين) وما عدا النقاب أو البرقع والقفازين فلا تمنع من لبسه مما حرت عادتما بلبسه و لم يكن فيه زينة ، ولا يتعين لون حاص لثياب الإحرام في حق المرأة ، فما يظن بعض العوام من أنما لا بد أن تحرم بالأبيض ، وهذا فيه تشبه بالرحال فلا يجوز ، بل تحرم بما كانت عادة النساء لبسه مما لا يخالف الشرع المطهر .

٤ - بعد الاغتسال يتطيب في بدنه فقط بما تيسر من طيب ، ولا يطيب ملابس الإحرام ، ثم بعد ذلك ينوي الإحرام . . والمرأة تتطيب بما لا يظهر ريحه ظهورا كثيرا ؛ بل بما يقطع الرائحة الكريهة .

## ٤ - معنى الإحرام :

بعد أن تنتهي من عمل الاستعدادات المذكورة فإنك تحرم ، ومعني الإحرام :

أن تنوي الدحول في النسك الذي تريد أداءه ، فإذا نويت الدحول فيه فقد أحرمت ولو لم تتلفظ بشيء ، وإن جعلت نية الإحرام بعد صلاة الفريضة فحسن ، وإن لم يكن وقت فريضة وصليت ركعتين قبل الإحرام فلا مانع ، ما لم يكن الوقت وقت لهي كبعد الفحر وبعد العصر فإنك في وقت النهي تحرم بدون صلاة ، وإذا كنت نائبا عن غيرك في حج أو عمرة فإنك تنوي الإحرام عن ذلك الغير ، وإن قلت مع ذلك : لبيك اللهم عن فلان ، فلا بأس .

# انواع النسك التي يحرم الحاج بأيها شاء :

# أنواع النسك ثلاثة :

( تمتع ، أو قران ، أو إفراد ) وأفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد .

والتمتع: معناه أن تنوي الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من الميقات الذي تمر به ، وإذا أديت مناسكها حللت من إحرامك ، ثم تحرم بعد ذلك من مكة بالحج ثم يوم التروية ، وتفدي للتمتع إن كنت من غير حاضري المسجد الحرام .

القران : أن تحرم بالعمرة والحج معا من الميقات ، أو تحرم بالعمرة ثم تدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها ، وتبقى في إحرامك إلى أن ترمي الجمرة يوم العيد وتحلق رأسك ، وعليك أن تفدي كالمتمتع إن لم تكن من حاضري المسجد الحرام .

والإفراد: أن تحرم بالحج فقط من الميقات المعتبر لك ، وتبقى في إحرامك إلى أن ترمى الجمرة يوم العيد وتحلق رأسك ، ولا فدية عليك ، ويأتي تفصيل ذلك .

# ٦ - الذكر الذي يستحب أن يقال عند الإحرام وبعده :

١ - إن أحرمت متمتعا فيستحب أن تقول: اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج ،
 فيسرها لي وتقبلها مني .

- ٢ وإن أحرمت قارنا قلت : اللهم لبيك عمرة وحجا .
  - ٣ وإن أحرمت مفردا قلت : اللهم لبيك حجا .

وإن كنت تحس بمرض وتخشى أن لا تتمكن من أداء الحج أو العمرة فلك أن تشترط ، فتقول عند الإحرام : فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، فإذا لم تتمكن حللت ولا شيء عليك ؛ لأن لك على ربك ما اشترطت ، كما في الحديث ، وبعد أن تنوي الإحرام تلبي فتقول : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد لك والنعمة لا شريك لك لبيك " ، يصوت بها الرحال وتخفيها المرأة .

ومعنى هذه التلبية : إعلان إحابة الله في أذان خليله إبراهيم بالحج ، وإعلان التوحيد والبراءة من الشرك وأهله في حجه وعمرته وجميع أعماله .

#### تنبيهات:

أولا: المرأة الحائض والنفساء إذا أصابها الحيض أو النفاس قبل الإحرام ، فإنها تغتسل وتتنظف وتتطيب وتحرم كما يحرم غيرها ، وكذا لو أصابها الحيض أو النفاس بعد ما أحرمت فإنها تبقى على إحرامها وتفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت ، فإنها تؤخره حتى تطهر وتغتسل .

ثانيا: إذا أحرمت متمتعة فجاء يوم عرفة ولم تطهر من الحيض، فإنها تنوي الحج وتدحله على العمرة، فتصير قارنة، وتذهب إلى عرفة وتعمل ما يعمل الحاج إلا الطواف والسعى، فإنها تؤخرهما إلى أن تطهر.

ثالثا : يصح إحرام الصبي بحج أو عمرة ، فإن كان مميزا نوى الإحرام هو ، وإن كان دون التمييز نوى عنه وليه .

رابعا: راكب الطائرة يجب عليه أن يحرم من الجو إذا حاذى أحد المواقيت ، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى أن يترل في مطار حدة ؛ لأن حدة ليست ميقاتا إلا لأهلها ومن أنشأ النية منها من غيرهم .

فلو تغسل وتنظف ولبس الإزار تحت ثيابه قبل ركوب الطائرة فإذا حاذى الميقات أو قاربه خلع الثياب ولبس الرداء فوق الإزار ونوى الإحرام فحسن.

ولو لم يكن معه ملابس للإحرام أبقى السراويل وخلع الثوب والتف به أو بغيره على كتفيه وظهره وصدره ونوى الإحرام ، فإذا نزل إلى المطار لبس ملابس الإحرام عند تحصله عليها وخلع السراويل ولا فدية عليه .

خامسا: المرأة ليس لها ملابس خاصة للإحرام، فتحرم في الطائرة بثيابها، إلا أنه تزيح البرقع وتجعل مكانه الخمار، وتخلع ما على يديها من الشراريب كما سبق، وتغطي كفيها عن الرحال بثوبها أو عباءتها.

سادسا: لا يجوز للحجاج إذا أحرموا أن يأخذوا لأنفسهم صورة فوتوغرافية يحتفظون بما للتذكار ، وعملهم هذا حرام من وحهين:

الوجه الأول: أن التصوير معصية ، وكبيرة من كبائر الذنوب ، فلا يليق بهم أن يفتتحوا به نسكهم ، ولا يجوز لهم التصوير في أثناء الحج ولا خارج الحج ؛ لأن التصوير حرام مطلقا .

والثاني: أن هذا يدخل في الرياء؛ لأنه يريد أن يرى الناس صورته وهو محرم، والرياء يفسد العمل، فاحذر أيها المسلم مما يفسد عملك.

سابعا: يشترط لمن ينوب عن غيره في الحج أو العمرة أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه أولا ، فإن لم يكن قد حج أو اعتمر عن نفسه صار الحج والعمرة له ولو نواهما عن غيره .

ثامنا : بعض الحجاج إذا أحرموا كشفوا أكتفاهم اليمني ، وهذا خطأ ، لأن هذا لا يفعل إلا في الطواف الأول للعمرة أو للقدوم .

## ٧ - الأشياء التي يحرم فعلها بعد عقد نية الإحرام:

- ١ يحرم على الذكر والأنثى بعد عقد نية الإحرام التطيب بجميع أنواع الطيب لا في بدنه ولا في ثيابه ، ويحرم عليهما قصد شم الطيب واستعمال المطيب كالأطعمة والأشربة المطيبة والأدهان المطيبة والصابون المطيب الذي تبقى رائحته على بدن المحرم أو ثيابه ، أما المطيب الذي لا تبقى له رائحة بعد استعماله فلا بأس به .
- ٢ يحرم على الذكر والأنثى إزالة الشعر من الرأس وجميع البدن بأي وسيلة ، وكذا تقليم الأظافر .
- ٣ يحرم على الذكر والأنثى المحرمين قتل الصيد البري والإعانة على قتله بأي وسيلة أو
  الدلالة عليه بإشارة وغيرها ، سواء كان في الحرم أو حارحه .
  - ٤ يحرم على الذكر والأنثى الجماع ودواعيه ، من خطبة وعقد نكاح وتحدث عنه .

- يحرم على الذكر خاصة تغطية رأسه بشيء ملاصق كالعمامة والطاقية والغترة ونحو
  ذلك ، ولا بأس أن يستظل بالشمسية ونحوها ، كسقف السيارة والخيمة والشجرة .
- ٦ يحرم على الذكر خاصة لبس المحيط من الثياب والفنائل والشراب وغيرها ، ولا بأس بعقد الكمر وهو الحزام للنفقة ، ولا بأس بلبس النظارات والساعة والحاتم ، والحفين لمن لم يجد النعلين .
- ٧ يحرم على المرأة لبس البرقع أو النقاب وما حيط على قدر الوحه ، ولبس القفازين ، وهما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرها على قدر الكفين ، وتغطي وحهها بالخمار وكفيها بالثوب عن الرحال الأحانب .

# تنبيه على أخطاء ترتكب في مسجد التنعيم والجعرانة

## أولا في مسجد التنعيم

إن مسجد التنعيم صار يقصده كثير من الحجاج ، لاعتقادهم مشروعية الصلاة فيه قبل الذهاب إلى المسجد الحرام ، والبعض من الحجاج قد يتركون الإحرام من الميقات الذي يمرون به في طريقهم ؛ ليحرموا من مسجد التنعيم ، والبعض الآخر من الحجاج الموحودين في مكة يكثرون التردد إليه للإحرام منه بالعمرة ؛ لاعتقاد هؤلاء الحجاج أن لمسجد التنعيم خاصية وفضيلة يقصد من أحلها ، لذا لزم التنبيه على أن هذا المسجد ليس لمه فضيلة خاصة به ولا خاصية على غيره من المساحد ، فقصده من أحل اعتقاد ذلك بدعة ؛ لقوله على : ﴿ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ﴾ (١) .

ولم يكن قصد هذا المسجد والذهاب إليه والتردد عليه من عمل الرسول الله ولا من عمل أصحابه ، بل لم يكن هذا المسجد موحودا على عهده الله وإنما بني بعده وسمي مسجدا ، وليس لهذه التسمية أصل إلا أن عائشة أحرمت من التنعيم ، لما كانت داخل مكة وأرادت العمرة وألحت على الرسول الله في ذلك ، أعمرها من التنعيم ؛ لأنه أدنى الحل لا الخاصية فيه .

فالذي حصل في هذا المكان في عهد النبي والله أن عائشة لما ألحت عليه أن يأذن لها بالإتيان بعمرة بعد الحج ؛ لألها لم تأت بعمرة مستقلة ، وإنما أتت معها ، فطلبت منه أن يأذن لها بالإتيان بعمرة مستقلة ، فأمرها أن تذهب إلى التنعيم وتحرم بالعمرة منه ؛ لأنه أدى الحل ، فالإحرام منه أيسر بالنسبة لها ومن حاله مثل حالها ، وليس له فضيلة على بقية النواحي الأحرى من الحل ، فالذي يعتقده بعض العوام من أنه يفضل على غيره من الحل

<sup>(</sup>۱) البخاري الصلح (۲۵۵۰) ، مسلم الأقضية (۱۷۱۸) ، أبو داود السنة (۲۰۱3) ، ابن ماحه المقدمة (۱۵) ، أحمد (۱٤٦/٦) .

خطأ لا شك فيه ؛ لأنه يجوز الإحرام بالعمرة لمن كان داخل مكة من جميع نواحي الحل التي على حدود الحرم .

فقصد مسجد التنعيم من أحل الاعتقاد أنه أفضل من غيره بدعة ، والذي يترك الإحرام من الميقات ويحرم من التنعيم يكون قد فعل محرما وترك واحبا من واحبات الحج أو العمرة ، فيكون عليه فدية ، وهي ذبح شاة يذبحها في مكة ، ويوزعها على المساكين فيها ، ويكون قد أثم بتركه الإحرام من الميقات ، فتحب عليه التوبة مع ذبح الفدية التي ذكرنا .

والذي يترك الذهاب إلى المسجد الحرام عند وصوله إلى مكة ، ويذهب إلى مسجد التنعيم ليصلي فيه قبل ذهابه إلى المسجد الحرام ، يعتبر عمله هذا بدعة يأثم عليه أشد الإثم ؛ لأن المشروع للمحرم إذا وصل إلى مكة : أن يذهب إلى المسجد الحرام ويطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان معتمرا ، أو يطوف للقدوم إن كان قارنا أو مفردا ، ولا يذهب إلى التنعيم ولا إلى غيره من المساجد ، والحروج من مكة إلى التنعيم لتكرار الإحرام بالعمرة منه ، قبل الحج أو بعده أو في غير وقت الحج خلاف الأولى والأفضل ؛ لأن بقاءه في الحرم وصلاته فيه وطوافه بالبيت تطوعا أفضل من الخروج من مكة ؛ لتكرار العمرة من التنعيم أو غيره ، والله أعلم .

#### ثانيا في مسجد الجعرانة

الجعرانة بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء ، وقد تكسر العين وتشدد الراء ، لغتان ، والتخفيف أصح . وهي موضع قريب من مكة ، بينها وبين الطائف ، وهي إلى مكة أقرب ، وليس لهذا الموضع ولا للمسجد الذي بني فيه خصوصية ولا مزيد من فضل على غيره من الحل ، كما يظنه بعض الناس ، وإنما أحرم منه النبي الله لما كان في طريقه إلى مكة ، لما كان قادما من حنين ، فأحرم من الجعرانة ؛ لأنما على طريقه في حدود الحرم لما أراد العمرة وكانت في طريقه إلى مكة .

ولم يكن يخرج هو ولا أصحابه من مكة ليحرموا من الجعرانة خاصة أو ليصلوا فيها ، فما يفعله بعض الناس من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها حاصة بعمرة أو ليصلي فيها ، فهذا لم يفعله رسول الله ولا أحد من أصحابه ، ولا استحبه أحد من أهل العلم المعتبرين ، وإنما يفعله عوام الناس زاعمين أنه سنة ، وهو ليس سنة ؛ لأن النبي المرام منها لما كان داخلا إلى مكة ، وهي في طريقه إليها قبل أن يدخل الحرم و لم يقصد الذهاب إليها .

# ما يفعله الحاج عند وصوله إلى مكة

#### ما يفعله المتمتع

إذا وصلت إلى مكة وكنت متمتعا فإنك تؤدي مناسك العمرة ، بأن تطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة ، تبدأ كل شوط من الحجر وتنهيه بالحجر ، فإذا فرغت من الشوط السابع فإنك تخرج من المطاف وتصلي ركعتين ، والأفضل عند مقام إبراهيم إن أمكن ، وإلا ففي أي مكان من المسجد . ويستحب أن تشرب من ماء زمزم ، ثم تخرج إلى الصفا وتسعى بينه وبين المروة سبعة أشواط ، سعي العمرة ، تبدأ بالشوط الأول من الصفا وتنهيه بالمروة ، وتبدأ الشوط الثاني من المروة وتنهيه بالصفا ، وهكذا إلى أن تنهي سبعة أشواط ، ذهابك من الصفا إلى المروة سعية ، وذهابك من المروة إلى الصفا سعية .

وبعد ذلك يقصر الرحل من جميع شعر رأسه ، وتقصر الأنثى من طرف شعر رأسها المسترسل قدر أنملة ، سواء كان منقوضا أو مضفورا ، وبذلك تكون العمرة قد انتهت ، فتحل من إحرامك ، ويحل لك ما كان ممنوعا بسبب الإحرام .

فائدة : أركان العمرة ثلاثة : الإحرام ، الطواف ، والسعى .

وواحبالها اثنان: الإحرام من الميقات المعتبر لها، كما سبق بيانه، والحلق أو التقصير.

#### ما يفعله القارن والمفرد

وإن كنت عند وصولك إلى مكة قارنا أو مفردا فإنه يستحب لك أن تطوف للقدوم سبعة أشواط، تصلي بعدها ركعتي الطواف، ثم إن شئت أن تقدم سعي القران إن كنت قارنا، أو سعي الحج إن كنت مفردا، فتسعاه بعد طواف القدوم، حاز لك ذلك، ولك تأخيره فتسعاه بعد طواف القدوم في إحرامك من الميقات إلى أداء المناسك يوم العيد، على ما يأتي بيانه.

#### تنبيهات:

أولا: يشترط لصحة الطواف: النية ، ومحلها القلب ، ولا يجوز أن يتلفظ بها ؛ لأن ذلك بدعة ، والطهارة وستر العورة ، وإكمال سبعة أشواط ، كل شوط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر ، وأن يجعل البيت عن يساره ، وأن يطوف من وراء حجر إسماعيل ، فإن الحترقه لم يتم شوطه ؛ لأن أغلبه من الكعبة ، وأن يكون طوافه داخل المسجد في أرضه ، ويجوز أن يطوف في أسطحته عند الزحمة التي تحصل في أرض المسجد ، والموالاة بين الأشواط ، ولا يضر الفصل اليسير أو الفصل للصلاة .

ثانيا: ويستحب في طواف العمرة وطواف القدوم: أن يخرج الذكر كتفه الأيمن، وهو الاضطباع، وأن يرمل الأشواط الثلاثة الأول – إذا أمكنه – بأن يسرع المشي مع تقارب الخطا.

ثالثا: وليس للطواف ولا للسعي دعاء مخصوص ؛ بل يدعو فيهما بما تيسر ، أو يسبح ويهلل ويكبر ، أو يقرأ شيئا من القرآن ، ولا يزاحم على الحجر ، بل إن تمكن منه استلمه بيده وقبله ، وإلا فإنه يشير إليه إذا حاذاه ويكفي ، ويستلم الركن اليماني إن تمكن ولا يقبله ، وإن لم يتمكن من استلامه مضى ولا يشير إليه .

رابعا: ويشترط لصحة السعي: النية، ووقوعه بعد طواف مشروع، واستكمال سبعة أشواط، كل شوط منها يستوفي ما بين الصفا والمروة، وإن صعد على الصفا والمروة في كل شوط فهو أفضل.

خامسا : إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى فإنه يقطع الشوط ، ويصلي مع الحماعة ، فإذا سلم استأنف الشوط من أوله ، لأنه أحوط ، وبني على ما قبله .

#### ما يفعل يوم التروية

يوم التروية هو اليوم التامن من ذي الحجة ، وفي هذا اليوم يستحب للمتمتع الذي حل من عمرته : أن يحرم بالحج ضحى ، وكذا من أراد الحج من أهل مكة ، فيفعل قبل الإحرام كما فعل في الميقات ، من تنظف واغتسال وتطيب ، ثم يحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه ، وأما القارن والمفرد فلا يزالان في إحرامهما من الميقات ، ويخرج الحميع إلى مني قبل الظهر ، ولا يذهبون إلى المسحد الحرام ليطوفوا بالبيت ، بل يذهبون إلى مني من منازلهم ، ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، كل صلاة في وقتها بلا جمع ، مع قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين .

ويبيتون بمنى ليلة التاسع ، ويصلون الفحر فيها ، والمبيت بمنى تلك الليلة سنة ، فلو تركه فلا شيء عليه .

ومن كان نازلا في منى قبل التروية فإنه يحرم يوم التروية من منى ضحى كغيره ، ويبقى في مكانه بمنى .

## الوقوف بعرفة وما يفعل فيه

فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار الحجاج من منى إلى عرفة بسكنية ووقار وتلبية ، فإذا وصلوا إليها تأكدوا من حدودها ونزلوا فيها في أي مكان تيسر لهم الترول فيه من داخلها ، ولا يلزمهم الذهاب إلى الجبل ولا مشاهدته ولا الصعود عليه ، فإذا زالت الشمس ابتدأ وقت الوقوف ، فيصلون الظهر والعصر جمع تقديم ، مع قصر كل منهما إلى ركعتين بأذان واحد وإقامتين ، ثم يتفرغون للدعاء والتضرع إلى الله ، ويستقبلون الكعبة حال الدعاء ، ولا يستقبلون الجبل .

فإذا غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة ، ومن انصرف قبل الغروب وحرج من عرفة وحب عليه الرحوع إليها والبقاء فيها إلى الغروب ، فإن لم يرجع أثم وعليه فدية ، وإذا

انصرف الحجاج من عرفة بعد الغروب فعليهم السكينة والوقار ، ويشتغلون بالتلبية والاستغفار في حال سيرهم .

#### تنبيــــه:

ومن لم يصل من الحجاج إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس فإنه يكفيه أدبى وقوف ، ولو مجرد مرور بها ، ويبتدئ الوقوف بزوال الشمس يوم عرفة ، وينتهي بطلوع الفجر ليلة العيد . وينقسم إلى قسمين : وقوف ركن من أركان الحج ، وهو أدبى وقوف من ليل أو لهار .

ووقوف واحب من واحبات الحج وهو الاستمرار في الوقوف إلى غروب الشمس لمن وقف نمارا .

#### المبيت بمزدلفة

فإذا وصل الحجاج إلى مزدلفة فإنهم يصلون المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين ، مع قصر صلاة العشاء إلى ركعتين ، ثم يترلون ويبيتون بها . فإذا انتصف الليل حاز للضعفة من النساء والصغار وكبار السن ، ومن يحتاجونه من الأقوياء لحدمتهم ، حاز لهؤلاء الدفع من مزدلفة إلى منى . أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة ، فالأحوط في حقهم إكمال المبيت إلى الفجر ، فيصلون بها الفجر في أول وقتها ثم يشتغلون بالدعاء والتضرع إلى الله إلى قرب طلوع الشمس . ثم يدفع الحجاج إلى منى قبل طلوع الشمس ، ولا يجوز الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل ، فمن انصرف قبله أثم ولزمته فدية إن لم يرجع ؛ لأن المبيت بها واحب من واحبات الحج ، وأقله إلى نصف الليل ، ومن وافي مزدلفة بعد منتصف الليل كفاه أن يبقى فيها إلى أن يصلى الفجر .

## أعمال الحج التي تفعل يوم العيد

إذا دفع الحاج من مزدلفة إلى منى فإلهم يأخذون سبع حصيات لرمي الحمرة من مزدلفة أو من طريقهم ، كل حصاة أكبر من حبة الحمص بقليل ، فإذا وصلوا إلى منى

استحب لهم أن يبدءوا برمي الجمرة الكبرى ، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات ، يرفع يده مع كل حصاة ، ويقول : الله أكبر . ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة ، سواء استقرت فيه ، أو تدحرحت وحرحت منه بعد ذلك ، ووقت رمي جمرة العقبة تبدأ من منتصف ليلة العاشر ، ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم العاشر ، ومن فاته الرمي قبل الغروب رمى بعد الغروب من ليلة الحادي عشر .

والأفضل للأقوياء أن يرموا بعد طلوع الشمس من هذا اليوم ، ثم بعد رمي جمرة العقبة يذبح هديه من كان عليه هدي ، وهو المتمتع والقارن ، وكذا هدي التطوع . ووقت الذبح يبدأ بعد طلوع الشمس من يوم العيد ، ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر ، أي يوم العيد وثلاثة أيام بعده ، ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق ، وبعد ذبح الهدي يحلق رأسه أو يقصر من جميعه ، ويتعين في حق المرأة التقصير ، بأن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة ، أو تجمع الشعر – إن لم يكن ضفائر – وتقص من رءوسه قدر أنملة .

وإذا رمى الحاج في هذا اليوم جمرة العقبة ، وحلق رأسه أو قصره ، تحلل من إحرامه ، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الثياب والطيب وغير ذلك ، إلا زوجته فلا يحل له الاستمتاع بها حتى يطوف طواف الإفاضة . ثم بعد الرمي وذبح الهدي والحلق أو التقصير ، إن تيسر له أن يذهب إلى مكة في يوم العيد ، ويطوف طواف الإفاضة ، ويسعى بعده ، إن كان متمتعا ، أو قارنا أو مفردا لم يكونا سعيا بعد طواف القدوم ، فأداء طواف الإفاضة والسعي في هذا اليوم أفضل ، وله تأخيرهما عنه ، ووقت هذا الطواف والسعي يبدأ من منتصف ليلة العاشر ، ولا حد لآخره ، والأفضل أن لا يؤخرهما عن أيام التشريق .

#### تنبيهات:

- ١ ترتيب هذه الأربعة يوم العيد على هذا النمط: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، والسعي بعده، هو الأفضل، ولو قدم بعضها على بعض فلا بأس بذلك، وكأن يطوف قبل الرمى أو يحلق قبله.
- تالاثة أشياء إذا فعلها كلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام ، حتى الاستمتاع بزوحته ، وهي : الرمي ، والحلق ، وطواف الإفاضة والسعي بعده إن كان عليه سعي . وإذا فعل اثنين منها حل كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا الاستمتاع بزوحته .
- ٣ لا يجزئ في الهدي إلا ما يجزئ في الأضحية ، بأن يكون قد بلغ السن المحدد شرعا ، وهو ستة أشهر للضأن ، وسنة للمعز ، وسنتان للبقر ، وخمس سنوات للإبل . وتجزئ الواحدة من الضأن والماعز عن واحد فقط ، وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة . ويشترط فيها السلامة من العيوب ، كالمرض والهرم والهزال والعور والعماء والعرج ، وذهاب شيء كثير من الأذن أو القرن .

ولا يجوز للحاج أن يذبح هديه ويرميه ، بل عليه أن يعتني به ، فيأكل منه ، ويوزع على المستحقين ، أو يذبحه ويسلمه لهم ، أو يوكل من يقوم بذلك . وإن ذبحه في مكان ليس فيه أحد وتركه لم يجزئه . ومحل الذبح داخل حدود الحرم .

ومن لم يقدر على تحصيل الهدي صام عشرة أيام ، ثلاثة منها في الحج ، والأفضل
 كونما قبل يوم عرفة ، ويجوز صيامها في أيام التشريق : الحادي عشر والثاني عشر
 والثالث عشر ، ويصوم الباقي منها – وهو سبعة أيام – إذا رجع إلى أهله .

## أيام التشريق وما يفعل فيها من أعمال الحج

أيام التشريق هي : اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، من ذي الحجة ، وما يجب على الحاج أن يفعله في هذه الأيام شيئان :

- ١ المبيت في منى ليالي تلك الأيام لمن لم يتعجل أو ليلتين منها لمن تعجل ، بأن يمكث فيها معظم الليل مهما أمكنه ذلك ؛ لأن ذلك من واحبات الحج ، فإذا لم يبت بما من غير عذر أثم وعليه فدية .
- ٢ رمي الجمار الثلاث في تلك الأيام بعد زوال الشمس من كل يوم ، ويستحب أن يصلي كل صلاة في وقتها ، مع قصر الرباعية إلى ركعتين ، ولا يجمع ، ويستحب أن يبقى في منى في النهار في أيام التشريق ، كما فعل النبي على .

# صفة رمي الجمار

في اليوم الحادي عشر: إذا زالت الشمس أحد معه إحدى وعشرين حصاة من المكان الذي هو نازل فيه ، أو من الطريق ، كل حصاة أكبر من الحمصة بقليل ، ثم يأتي الجمرة الصغرى ، وهي التي تلي مين ، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات ، يرفع يده مع كل حصاة ، ويتأكد من سقوطها في حوض الجمرة ، ثم يتقدم قليلا نحو الجمرة الوسطى ، ويقف ويدعو رافعا يديه متجها إلى القبلة ، ثم يأتي الجمرة الوسطى ، فيرميها بسبع حصيات كذلك ، ثم يدعو بعدها . ثم يأتي الجمرة الكبرى ويرميها بسبع حصيات كذلك ، ولا يدعو بعدها بل ينصرف في الحال .

وفي اليوم الثاني عشر: يفعل مثل ذلك بعد زوال الشمس ، ثم إن شاء في اليوم الثاني عشر بعد رميه الجمار أن يتعجل ، فيرحل من منى قبل غروب الشمس ، فله ذلك . وإن غربت عليه الشمس ليلة الثالث عشر قبل أن يرتحل وحب عليه المبيت بمنى تلك الليلة ، ورمي الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر ، وهذا يسمى بالتأخير ، وهو أفضل من التعجل .

ويجوز للعاجز عن الرمي ، كالمريض ، والمرأة الحامل ، والطفل ، وكبير السن ، أن يوكل من يرمى عنه الحمرات ، ويرمى الوكيل عن نفسه كل جمرة ؛ ثم يرميها عن موكله

في موقف واحد دفعا للمشقة عنه ، فلا يلزمه استكمال الجمرات الثلاث عن نفسه ، ثم العودة لرميها عن موكله ؛ لوحود الزحام الشديد .

#### فائدة:

أركان الحج أربعة : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، والطواف ، والسعى .

وواحباته سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر له ، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا ، والمبيت بمزدلفة ، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق ، ورمي الحمار ، والحلق أو التقصير ، وطواف الوداع .

فمن ترك ركنا : فإن كان الإحرام لم يصح حجه ، وإن كان الوقوف بعرفة فاته الحج ويتحلل بعمرة ، وإن كان غيرهما لم يتم حجه إلا به .

ومن ترك واحبا وحب عليه بدله فدية يذبحها في مكة ، ويوزعها على مساكين الحرم ، ولا يأكل منها شيئا .

# طواف الوداع

إذا ألهي الحاج أعماله وأراد أن يسافر إلى بلاده ، فإنه لا يجوز له أن يسافر حتى يطوف بالبيت سبعة أشواط طواف الوداع بلا سعي ، وإن أخر طواف الإفاضة فأداه عند ركوبه للسفر أحزأ عن طواف الوداع ، ولو كان بعده سعي . ويسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض والنفساء ، فتسافران بلا وداع ، وأما طواف الإفاضة فلا يصح منهما حتى تطهرا وتغتسلا ، فتبقيان في مكة حتى تؤدياه في طهارة ؛ لقول النبي على : ﴿ أحابستنا هي ؟ ﴾ (١) وقوله لعائشة لما حاضت : ﴿ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ﴾ (١) ، فلا تسافر الحائض حتى تطهر وتطوف للإفاضة ، إلا أن تعهد وليها أن يأتي كما إذا طهرت لأداء الطواف ، لكن يتجنبها زوجها بعد الطهر حتى تطوف .

<sup>(</sup>١) البخاري الحج (١٦٧٠) ، أبو داود المناسك (٢٠٠٣) ، ابن ماجه المناسك (٣٠٧٢) ، أحمد (٨٢/٦) .

<sup>(</sup>٢) البخاري الحج (١٥٦٧) ، مسلم الحج (١٢١١) ، النسائي الطهارة (٢٩٠) ، أبو داود المناسك (١٧٨٢) ، ابن ماجه المناسك (٢٩٦٣) ، أحمد (٢٧٣/٦) .

# تنبيهات على أخطاء بعض الحجاج في أعمال الحج

وهذه الأخطاء منها ما يتعلق بالعقيدة ، ومنها ما يتعلق بأحكام الحج العملية .

#### الذي يتعلق بالعقيدة

أن بعض الحجاج ، سواء في مكة أو في المدينة ، يذهبون إلى المقابر ؛ ليتوسلوا بالموتى ، ويتبركوا بقبورهم ، أو يسألوا الله بجاههم ، وما أشبه ذلك من الأعمال الشركية أو البدعية المحالفة لسنة رسول الله في زيارة القبور ؛ لأن سنة الرسول أن تزار القبور للاعتبار وتذكر الآخرة ، والدعاء لأموات المسلمين بالمغفرة والرحمة ، وأن يكون ذلك بدون سفر وشد رحال ، وأن تكون الزيارة للرحال دون النساء ، كما قال في : ذلك بدون سفر وشد رحال ، وأن تكون الزيارة للرحال دون النساء ، كما قال خود كنت نحيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها فإنحا تذكر بالآخرة (۱) ، وهذا خطاب للرحال حاصة ؛ لأن الرسول في لعن زوارات القبور . وكان الله المناد الزائر القبور . والدعاء للميت المزور بالمغفرة والرحمة . هذا هديه في زيارةا ؛ أنه لأحل اعتبار الزائر واتعاظه ، والدعاء للميت المزور بالمغفرة والرحمة .

أما أن تزار القبور بقصد دعاء أصحابها ، أو الدعاء عندها ، أو التبرك والتوسل بأصحابها ، أو الاستشفاع بهم ، فهذا مخالف لهدي النبي على وهو إما شرك بالله ، أو وسيلة للشرك ، مع أعمال الحج ومقاصده .

فإن استغاث بالميت فهذا شرك أكبر، وإن توسل بجاهه فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك . ومن الحجاج من يتعب بدنه ويضيع وقته وماله في الذهاب إلى المزارات المزعومة في مكة والمدينة ، ففي مكة : يذهب إلى غار حراء ، وغار ثور ، ودار المولد المزعومة ، وغيرها ، مما لا تشرع زيارته . وفي المدينة : يذهب إلى المساحد السبعة ، ومسجد القبلتين ، وأماكن معينة للصلاة فيها والدعاء عندها والتبرك بها ، وزيارة هذه الأماكن في مكة أو المدينة والتعبد فيها من البدع المحدثة في دين الإسلام ، فليس هناك مساحد في

<sup>(</sup>١) مسلم الجنائز (٩٧٧) ، الترمذي الجنائز (١٠٥٤) ، النسائي الجنائز (٢٠٣٣) .

الأرض تقصد للصلاة فيها إلا المساحد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد الرسول والمسجد الأقصى، ومسجد قباء لمن كان بالمدينة ولا في غيرهما ؛ لأنه لا دليل على ذلك . في دين الإسلام، لا في مكة ولا في المدينة ولا في غيرهما ؛ لأنه لا دليل على ذلك . والحاج إنما حاء يطلب الأحر والثواب من الله ، فليقتصر على ما شرعه الله ورسوله . ولو أن الحاج وفر وقته للصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول في ووفر ماله للإنفاق في سبيل الله والصدقة على المحتاجين ؛ لحصل على الأحر والثواب . أما إذا أضاع هذه الإمكانات في البدع والخرافات فإنه يحصل على الإثم والعقاب . فالواحب على الحاج أن يتنبه لهذا ، ولا يغتر بالجهال والمبتدعة ، أو بما كتب في بعض المناسك من الترويج لهذه المبتدعات والدعاية لها ، وعليه أن يراجع المناسك الموثوقة التي ألفت على ضوء الكتاب والسنة ؛ لأحل المحافظة على سلامة عقيدته وحجة ، ويستشير أهل العلم الموثوقين في عقيدةم فيما أشكل عليه .

# الأخطاء التي تتعلق بأعمال الحج

#### أولا: في الإحرام

١ - بعض الحجاج القادمين عن طريق الجو يؤخرون الإحرام حتى يتزلوا في مطار حدة ، فيحرمون منها ، أو دونها مما يلي مكة ، وقد تجاوزا الميقات الذي مروا به في طريقهم ، وقد قال في في المواقيت : ﴿ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ﴾ (١) فمن مر بالميقات الذي في طريقه ، أو حاذاه في الجو أو في الأرض ، وهو يريد الحج أو العمرة ، وحب عليه أن يحرم منه ، أو من محاذاته ، فإن تجاوزه

<sup>(</sup>۱) البخاري الحج (١٤٥٤)، مسلم الحج (١١٨١)، النسائي مناسك الحج (٢٦٥٤)، أحمد (٢٣٨/١)، الدارمي المناسك (١٧٩٢).

- وأحرم من دونه ؛ أثم وترك واحبا من واحبات النسك ، يجبره بدم . وحدة ليست ميقاتا لغير أهلها ومن نوى النسك منها .
- ٢ بعض الحجاج إذا أحرموا أخذوا لهم صورة تذكارية ؛ يحتفظون بها ويطلعون عليها أصدقاءهم ومعارفهم . وهذا خطأ من ناحيتين :
- أو لا : أن التصوير في حد ذاته حرام ومعصية ؛ للأحاديث الواردة في تحريمه والوعيد عليه ، والحاج في عبادة فلا يليق به أن يفتتح هذه العبادة بالمعصية .
- ثانيا : أن هذا يدخل في الرياء ؛ لأن الحاج إذا أحب أن يطلع الناس عليه وعلى صورته وهو محرم ، فإن هذا رياء ، والرياء يحبط العمل الذي حالطه ، وهو شرك أصغر ، وهو من صفات المنافقين .
- ٣ يظن بعض الحجاج أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يحرم أن يحضر عنده كل ما يحتاجه من الحذاء والدراهم وسائر الأغراض ، ولا يجوز له أن يستعمل الأشياء التي لم يحضرها عند الإحرام ، وهذا خطأ وجهل ؛ لأنه لا يلزمه شيء من ذلك ، ولا يحرم عليه أن يستعمل الحوائج التي لم يحضرها عند الإحرام ، بل له أن يشتري ما يحتاج إلى شرائه ، ويستعمل ما يحتاج إلى استعماله ، وأن يغير ملابس الإحرام . ممثلها ، وأن يغير حذاءه بحذاء آخر ، ولا يتجنب إلا محظورات الإحرام المعروفة .
- ٤ بعض الرحال إذا أحرموا كشفوا أكتافهم على هيئة الاضطباع ، وهذا غير مشروع إلا في حالة الطواف (طواف القدوم أو طواف العمرة) ، وما عدا ذلك يكون الكتف مستورا بالرداء في كل الحالات ، وهذا أجمل ، لا سيما في الصلاة .
- و بعض النساء يعتقدن أن الإحرام يتخذ له لون حاص ، كالأخضر مثلا ، وهذا خطأ ؛ لأنه لا يتعين لون خاص للثوب الذي تلبسه المرأة في الإحرام ، وإنما تحرم بثياها العادية ، إلا ثياب الزينة أو الثياب الضيقة أو الشفافة ، فلا يجوز لها لبسها لا في الإحرام ولا في غيره .

- ٦ بعض النساء إذا أحرمن يضعن على رءوسهن ما يشبه العمائم أو الرافعات ؟ لأحل رفع غطاء الوحه حتى لا يلامس الوحه . وهذا خطأ وتكلف لا داعي له ، ولا دليل عليه ؟ لأن في حديث عائشة رضي الله عنها : أن النساء كن يغطين وحوههن عن الرحال وهن محرمات ، ولم تذكر وضع عمامة أو رافع ، فلا حرج في لمس الغطاء للوحه .
- ٧ بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو العمرة ، وأصابها الحيض ، قد لا تحرم ؟ ظنا منها أو من وليها أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض ، فتتحاوز الميقات بدون إحرام . وهذا خطأ واضح ؟ لأن الحيض لا يمنع الإحرام ، فالحائض تحرم وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت ، فإنها تؤخره إلى أن تطهر ، كما وردت به السنة ، وإذا أخرت الإحرام وتجاوزت الميقات بدونه ، فإنه إن رجعت إلى الميقات وأحرمت منه فلا شيء عليها ، وإن أحرمت من دونه فعليها دم ؟ لترك الواحب عليها .

#### ثانيا: في الطواف

- ١ كثير من الحجاج يلتزم أدعية خاصة في الطواف والسعي ، يقرؤها من مناسك ، وقد يكون مجموعات منهم يتلقونها من قارئ يلقنهم إياها ، ويرددونها بصوت جماعي ، وهذا خطأ من ناحيتين :
- الأولى : أنه التزم دعاء لم يرد التزامه في هذه المواطن ؛ لأنه لم يرد عن النبي ﷺ في الطواف دعاء خاص .
- الثانية : أن الدعاء الجماعي بدعة ، وفيه تمويش على الطائفين . والمشروع : أن يدعو كل شحص لنفسه ، وبدون رفع صوته .
- ٢ بعض الحجاج يقبل الركن اليماني ، وهذا خطأ ؛ لأن الركن اليماني يستلم باليد فقط ولا يقبل ، وإنما يقبل الحجر الأسود ، فالحجر الأسود يستلم ويقبل إن أمكن ، أو

يشار مع الزحام إليه . والركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه عند الزحام . وبقية الأركان لا تستلم ولا تقبل .

٣ - بعض الناس يزاحم لاستلام الحجر الأسود وتقبيله ، وهذا غير مشروع ؟ لأن الزحام فيه مشقة شديدة وخطر على الإنسان وعلى غيره ، وفيه فتنة بمزاحمة الرحال للنساء . والمشروع : تقبيل الحجر واستلامه مع الإمكان ، وإذا لم يتمكن أشار إليه بدون مزاحمة ومخاطرة وافتتان ، والعبادات مبناها على اليسر والسهولة ، لا سيما وأن استلام الحجر وتقبيله مستحب مع الإمكان ، ومع عدم الإمكان تكفي الإشارة إليه . والمزاحمة قد يكون فيها ارتكاب محرمات ، فكيف ترتكب محرما لتحصيل سنة ؟

# ثالثا: في التقصير من الرأس للحج أو العمرة

بعض الحجاج يكتفي بقص شعرات من رأسه ، وهذا لا يكفي ، ولا يحصل به أداء النسك ؛ لأن المطلوب التقصير من جميع الرأس ؛ لأن التقصير يقوم مقام الحلق ، والحلق لحميع الرأس ، قال تعالى : ﴿ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ لَحَميع الرأس ، قال تعالى : ﴿ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَحَافُونَ ﴾ (١) ، والذي يقصر بعض رأسه لا يقال : إنه قصر رأسه ، وإنما يقال : قصر بعضه .

## رابعا: في الوقوف بعرفة

١ - بعض الحجاج لا يتأكد من مكان الوقوف ، ولا ينظر إلى اللوحات الإرشادية المكتوب عليها بيان حدود عرفة ، فيتزل خارج عرفة ، وهذا إن استمر في مكانه ، و لم يدخل عرفة أبدا وقت الوقوف ، لم يصح حجه ، فيجب على الحاج الاهتمام بهذا الأمر ، والتأكد من حدود عرفة ؛ ليكون داخلها وقت الوقوف .

٢ - يعتقد بعض الحجاج أنه لا بد في الوقوف بعرفة من رؤية حبل الرحمة ، أو الذهاب إليه والصعود عليه ، فيكلفون أنفسهم عنتا ومشقة شديدة ، ويتعرضون لأخطار

<sup>(</sup>١) سورة الفتح آية : ٢٧ .

عظيمة من أحل الحصول على ذلك . وهذا كله غير مطلوب منهم ، وإنما المطلوب حصولهم في عرفة في أي مكان منها ؛ لقوله في : ﴿ وعرفة كلها موقف ، وارفعوا عن بطن عرنة ﴾ (١) سواء رأوا الجبل أو لم يروه ، ومنه من يستقبل الجبل في الدعاء ، والمشروع استقبال الكعبة . وبعضهم يتبرك بالجبل وبأشجاره ، والعمود الذي فوقه ، وربما يطوفون به أو يصلون إليه . وكل هذا شرك وبدع مضلة ، الواحب تركها والتوبة إلى الله منها .

٣ - بعض الحجاج ينصرفون ويخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا لا يجوز لهم ، لأن وقت الانصراف محدد بغروب الشمس، فمن حرج من عرفة قبله و لم يرجع إليها ، فقد ترك واحبا من واحبات الحج ، ويلزمه به دم ، مع التوبة إلى الله ؛ لأن الرسول على ما زال واقفا بعرفة حتى غروب الشمس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ﴿ حذوا عني مناسككم ﴾ (٢) .

#### خامسا: في مزدلفة

المطلوب من الحاج إذا وصل إلى مزدلفة: أن يصلي المغرب والعشاء جمعا، ويبيت فيها، فيصلي بما الفجر ويدعو إلى قبيل طلوع الشمس، ثم ينصرف إلى منى. ويجوز لأهل الأعذار – خاصة النساء وكبار السن والأطفال، ومن يقوم بتولي شئولهم الانصراف بعد منتصف الليل. ولكن يحصل من بعض الحجاج أخطاء في هذا النسك، فبعضهم لا يتأكد من حدود مزدلفة ويبيت خارجها، وبعضهم يخرج منها قبل منتصف الليل ولا يبيت فيها. ومن لم يبت بمزدلفة من غير عذر فقد ترك واحبا من واحبات الحج يلزمه به دم حبران مع التوبة والاستغفار.

<sup>(</sup>١) مسلم الحج (١٢١٨) ، أبو داود المناسك (١٩٠٧) ، أحمد (٣٢١/٣) .

<sup>(</sup>۲) مسلم الحج (۱۲۹۷) ، أبو داود المناسك (۱۹۷۰) ، أحمد (۳۱۸/۳) .

# سادسا: في رمى الجمرات

رمي الحمرات واحب من واحبات الحج ، وذلك بأن يرمي الحاج جمرة العقبة يوم العيد ، ويجوز رميها بعد منتصف الليل من ليلة العيد ، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد زوال الشمس . لكن يحصل من بعض الحجاج في هذا النسك أخطاء ، وبيالها كما يلي :

- ١ فمنهم من يرمي في غير وقت الرمي ، بأن يرمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل في ليلة العيد ، أو يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق قبل زوال الشمس . وهذا الرمي لا يجزئ ؛ لأنه في غير وقته المحدد له ، فهو كما لو صلى قبل دخول وقت الصلاة المحدد له .
- ٢ ومنهم من يخل بترتيب الجمرات الثلاث ، فيبدأ من الوسطى أو الأخيرة ، والواحب أن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم بالكبرى وهي الأخيرة .
- ٣ ومنهم من يرمي في غير محل الرمي ، وهو حوض الجمرة ، وذلك بأن يرمي الحصى من بعيد ، فلا تقع في الحوض ، أو يضرب بما العمود فتطير فلا تقع في الحوض ، وهذا رمي لا يجزئ ؟ لأنه لم يقع في الحوض ، والسبب في ذلك الجهل أو العجلة أو عدم المبالاة .
- ٤ ومنهم من يقدم رمي الأيام الأحيرة مع رمي اليوم الأول من أيام التشريق ، ثم يسافر قبل تمام عنه البقية ، ويسافر إلى وطنه . وهذا تلاعب بأعمال الحج ، وغرور من الشيطان ، فهذا الإنسان تحمل المشاق ، وبذل الأموال لأداء الحج ، فلما بقي عليه القليل من أعماله تلاعب به الشيطان ، فأحل به ، وترك عدة واحبات من واحبات الحج ، وهي : رمي الجمرات الباقية ، وترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ، وطوافه للوداع في غير وقته ؛ لأن وقته بعد نماية أعمال الحج .

فهذا لو لم يحج أصلا ، وسلم من التعب وإضاعة المال ، لكان أحسن ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ وَأَتِّمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلّهِ ۚ ﴾ (١) ، ومعنى إتمام الحج والعمرة : إكمال أعمالها لمن أحرم بهما على الوحه المشروع ، وأن يكون القصد خالصا لوحه الله تعالى .

من الحجاج من يفهم حطأ في معنى التعجل الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ (٢) ، فيظن أن المراد باليومين: يوم العيد ويوم بعده ، وهو اليوم الحادي عشر ، فينصرف في اليوم الحادي معشر ويقول: أنا متعجل . وهذا خطأ فاحش ، سببه الجهل ؛ لأن المراد يومان بعد يوم العيد ، هما اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، ومن تعجل فيهما فنفر بعد أن يرمي الجمار بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه ، ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فبات ليلته ورمى الجمار بعد زوال الشمس فيه ثم نفر ، فهذا أفضل وأكمل .

٦ – ومن الحجاج من يكثر التردد على التنعيم والجعرانة للإتيان بعمر متعددة ، وهذا حلاف الأولى ؛ لأن البقاء في المسجد الحرام والطواف بالبيت الحرام والصلاة فيه حير من تكرار العمرة من الحل .

٧ – من الحجاج من يذهب لزيارة أماكن في مكة لا تشرع زيارتها ؛ بل زيارتها بدعة مثل زيارة الدار المسماة بدار المولد وزيارة حبل حراء المسمى بجبل النور وغار ثور وغير ذلك من الأماكن . هذا العمل وهذه الزيارات بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وفعلها فيه آثام

<sup>(</sup>١) سورة البقرة أية : ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية : ٢٠٣ .

وأوزار ؛ لقول النبي على الله على الله عن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ﴿ (١) ، وقال عليه الصلاة والسلام : ﴿ كُل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ﴾ (٦) .

## سابعا: في زيارة المسجد النبوي الشريف

١ – اعتقاد بعضهم أن زيارة المسجد النبوي الشريف لها علاقة بالحج ، أو ألها من مكملاته ، أو من مناسكه . وهذا خطأ واضح ؛ لأن زيارة المسجد النبوي ليس لها وقت محدد من السنة ، ولا ارتباط لها بالحج أصلا ، فمن حج و لم يزر المسجد النبوي فحجه تام وصحيح ، ولكن من زاره قبل الحج أو بعده ، لأن ذلك يوفر عليه سفرا آخر من بلده ، فهذا حسن ، لا لأن هذا من أعمال الحج ، ولكن لأنه أرفق به .

٢ - ومنها: اعتقاد بعضهم أن زيارة المسجد النبوي واحبة ، وهذا اعتقاد غير صحيح ؟ لأن زيارة المسجد النبوي سنة ، فلو لم يزره طوال حياته فلا شيء عليه ، ومن زاره بنية صالحة حصل على ثواب عظيم ، ومن لم يزره فلا إثم عليه . والواحب اتباعه وطاعته ومحبته في أي مكان ، والصلاة عليه أينما كان الإنسان ، فهي تبلغه كما حاء في الحديث .

<sup>(</sup>۱) البخاري الصلح (۲۰۵۰) ، مسلم الأقضية (۱۷۱۸) ، أبو داود السنة (٤٦٠٦) ، ابن ماجه المقدمة (١٤) ، أحمد (١٤٦/٦) .

 <sup>(</sup>۲) مسلم الجمعة (۸٦۷) ، النسائي صلاة العيدين (۱۵۷۸) ، ابن ماجه المقدمة (٤٥) ، أحمد (٣١١/٣) ،
 الدارمي المقدمة (٢٠٦) .

<sup>(</sup>٣) البخاري الصوم (١٨٩٣) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤١٠) .

٣ - ومنها: أن بعض الحجاج يعتبر السفر لزيارة مسجد الرسول للصلاة فيه سفرا لزيارة قبر الرسول. وهذا حطأ في التسمية، قد يكون مصحوبا بخطأ في الاعتقاد؛ لأن أصل الزيارة التي يسافر من أحلها هي لمسجد الرسول في بقصد الصلاة فيه، وتدخل زيارة قبر الرسول في وزيارة غيره من قبور الصحابة، وزيارة قبور الشهداء، تدخل تبعا لزيارة المسجد، لا ألها تقصد بالسفر أصالة؛ لأن النبي في لهي عن السفر الذي يقصد به التعبد في مكان من الأمكنة، إلا إلى المساحد الثلاثة، فلا يسافر لأحل زيارة قبور الأنبياء والأولياء، ولا لأحل الصلاة في مسجد من المساحد غير الثلاثة. وبعضهم يغالط في حصر الزيارة في المساحد الثلاثة، كما حاء في الحديث، ويقول: أليس يجوز السفر للتجارة والسياحة وزيارة الأقارب؟

والجواب على هذه المغالطة أن نقول: المقصود منع السفر للعبادة في مكان مخصوص غير المساحد الثلاثة ، أما السفر لغير ذلك فلا مانع منه ، ما لم يكن سفر معصية . وأما الأحاديث التي وردت في الحث على السفر لأحل زيارة قبر الرسول في فكلها أحاديث لا يحتج بواحد منها ؛ لأنها إما موضوعة ، وإما ضعيفة متناهية الضعف ، كما بين ذلك أئمة الحفاظ ، لكن من زار مسجد رسول الله في استحب له زيارة قبره وزيارة غيره من القبور تبعا لزيارة المسجد ، وأخذا من عموم مشروعية زيارة القبور ، بشرط: أن تكون زيارة شرعية ، يقتصر فيها على السلام على الموتى ، والدعاء لهم بالرحمة والرضوان ، لا الاستغاثة بهم من دون الله وطلب الحوائج منهم ، فإن هذه زيارة شركية لا شرعية ، ولا للتبرك بقبورهم أو الدعاء عندها ، فإن هذه زيارة بدعية ، ووسيلة من وسائل الشرك .

٤ - ومن الأخطاء: التي تحصل ممن يزورون المسجد النبوي الشريف: ألهم يظنون أنه لابد أن يصلوا فيه عددا محددا من الصلوات، إما أربعين صلاة أو نحو ذلك. وهذا خطأ ؛ لأنه لم يثبت عن النبي على تحديد للصلوات التي يصليها الزائر لمسجده، والحديث الوارد بتحديد أربعين صلاة حديث غريب غير ثابت، ولا يحتج به، فعلى والحديث الوارد بتحديد أربعين صلاة حديث غريب غير ثابت، ولا يحتج به، فعلى

هذا يصلي ما تيسر له من الصلوات بدون تقيد بعدد ، والصلاة الواحدة فيه عن ألف صلاة فيما سواه من المساحد إلا المسجد الحرام ، فالصلاة فيه عن مائة ألف صلاة فيما سواه .

ومن الأخطاء العظيمة التي يقع فيها بعض من يزورون قبر النبي وفع الأصوات عنده بالأدعية ، يظنون أن للدعاء عند قبره مزية ، وأن ذلك مشروع . وهذا خطأ عظيم ؛ لأنه لا يشرع الدعاء عند القبور ، وإن كان الداعي لا يدعو إلا الله ؛ لأن ذلك بدعة ووسيلة إلى الشرك ، ولم يكن السلف يدعون عند قبر النبي ولي إذا سلموا عليه ، وإنما كانوا يسلمون ثم ينصرفون . ومن أراد أن يدعو الله : استقبل القبلة ، ودعا في المسجد ، لا عند القبر ولا مستقبل القبر ؛ لأن قبلة الدعاء والصلاة وقبلة المسلمين هي : الكعبة المشرفة فلينتبه لهذا .

¬ ومن الأخطاء العظيمة التي يقع فيها بعض من يزورون مسجد الرسول ﷺ أغم يذهبون لزيارة أمكنة في المدينة ، أو مساحد ، لا تشرع زيارةا ، بل زيارةا بدعة محرمة ، كزيارة بقاع وآبار وآثار ومساحد ، كزيارة مسجد الغمامة ، ومسجد القبلتين ، والمساحد السبعة ، وغير ذلك من الأمكنة التي يتوهم العوام والجهال أن زيارةا مشروعة . وهذا من أعظم الأحطاء ؛ لأنه ليس هناك ما تشرع زيارته في المدينة من المساحد غير مسجد الرسول ﷺ ومسجد قباء ؛ للصلاة فيهما . أما بقية مساحد المدينة فهي كغيرها من المساحد في الأرض ، لا مزية لها على غيرها ، ولا تشرع زيارةا . فيحب على المسلمين أن ينتبهوا لذلك ، ولا يضيعوا أوقاقم وأموالهم فيما يبعدهم عن الله وعن رحمته ؛ لأن من فعل شيئا من العبادات لم يشرعه الله ولا رسوله فهو مردود عليه ، و آثم فيه ؛ لقوله ﷺ : ﴿ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ﴾ (١) . و لم يدل دليل على زيارة المساحد السبعة ، ولا مسجد القبلتين ، ولا

<sup>(</sup>۱) البخاري الصلح (۲۵۵۰)، مسلم الأقضية (۱۷۱۸)، أبو داود السنة (۲۰۱3)، ابن ماحه المقدمة (۱۱)، أحمد (۱٤٦/٦).

مسجد الغمامة ، لا من فعل الرسول على ولا من أمره ، فضلا عن زيارة البقاع الأثرية التي يزعمونها ، وإنما هذا شيء محدث مبتدع .

نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا احتنابه . والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

# فهرس الآيات

| ٤ | الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال     |
|---|-------------------------------------------------------------------|
| ۲ | لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله  |
| ۲ | وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا |
| ۲ | واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن   |

# فهرس الأحاديث

| ٢  | بستنا هي ؟                                                              | أحا      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۲  | ي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري                        | افعا     |
| ۲. | وا عني مناسككم                                                          | خوذ      |
| ۲  | محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار                          | کل       |
| ٢  | ت نميتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنما تذكر بالآخرة                | کنہ      |
| ۲  | شد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى | <b>'</b> |
| ٣  | عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد                                         | من       |
| 7  | لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن                                         | هن       |
| ۲  | فة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عونة                                       | وعر      |

# الفهرس

| 1                                                                                                                          | مقدمةمقدمة                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣                                                                                                                          | أعمال الحج والعمرةأعمال الحج والعمرة                                                                                                                                 |
| ٣                                                                                                                          | الإحرام                                                                                                                                                              |
| ٣                                                                                                                          | ١ – مكان الإحرام :                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                            | ٢ – وقت الإحرام بالحج :                                                                                                                                              |
| ž                                                                                                                          | ٣ – الأشياء التي ينبغي فعلها قبل الإحرام :                                                                                                                           |
| ٥                                                                                                                          | ٤ - معنى الإحرام :                                                                                                                                                   |
| 7                                                                                                                          | ٥ – أنواع النسك التي يحرم الحاج بأيها شاء :                                                                                                                          |
| ٠ ٢                                                                                                                        | ٦ – الذكر الذي يستحب أن يقال عند الإحرام وبعده :                                                                                                                     |
|                                                                                                                            | ٧ – الأشياء التي يحرم فعلها بعد عقد نية الإحرام :                                                                                                                    |
|                                                                                                                            | تنبيه على أخطاء ترتكب في مسجد التنعيم والجعرانة                                                                                                                      |
| ١ •                                                                                                                        | أولا في مسجد التنعيم                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                            | ثَانيا في مسجد الجعرانة                                                                                                                                              |
| 11                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| ۱ ۲                                                                                                                        | ثانيا في مسجد الجعرانة                                                                                                                                               |
| ) )                                                                                                                        | ئانيا في مسجد الجعرانةما يفعله الحاج عند وصوله إلى مكةما يفعله الحاج عند وصوله إلى مكةما يفعله المتمتعما يفعله المتمتعما يفعله القارن والمفردما يفعله القارن والمفرد |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                      | ثانيا في مسحد الجعرانةما يفعله الحاج عند وصوله إلى مكةما يفعله المتمتعما يفعله المتمتعما يفعله القارن والمفردما يفعل يوم التروية                                     |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                      | ئانيا في مسجد الجعرانةما يفعله الحاج عند وصوله إلى مكةما يفعله الحاج عند وصوله إلى مكةما يفعله المتمتعما يفعله المتمتع                                               |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                      | ثانيا في مسحد الجعرانةما يفعله الحاج عند وصوله إلى مكةما يفعله المتمتعما يفعله المتمتعما يفعله القارن والمفردما يفعل يوم التروية                                     |
| 1 7      1 7      1 7      1 7      1 7                                                                                    | ثانيا في مسحد الجعرانة                                                                                                                                               |
| 1 7      1 7      1 7      1 7      1 7                                                                                    | ثانيا في مسحد الجعرانة                                                                                                                                               |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                     | ثانيا في مسحد الجعرانة                                                                                                                                               |
| \T      \T | ثانيا في مسحد الجعرانة                                                                                                                                               |

# بيان ما يفعله الحاج والمعتمر

|     | الذي يتعلق بالعقيدة                         |
|-----|---------------------------------------------|
| ۲۲. | الأخطاء التي تتعلق بأعمال الحج              |
| ۲۲. | أولا: في الإحرام                            |
| ۲٤. | ثانيا: في الطواف                            |
| ۲٥. | ثالثاً : في التقصير من الرأس للحج أو العمرة |
| ۲٥. | رابعاً : في الوقوف بعرفة                    |
| ۲٦. | خامسا : في مزدلفة                           |
| ۲٧. | سادساً : في رمي الجمرات                     |
| ۲٩. | سابعاً : في زيارة المسحد النبوي الشريف      |
| ٣٣  | فهرس الآیاتفهرس الآیات                      |
| ٣٤  | فهرس الأحاديثفهرس الأحاديث                  |
| ٣٥  | الفه س                                      |